



#### أنتون كوين .. أمام الشياطين!

عندما دخلت آخر سيارة من سيارات الشياطين، أغلقت الأبواب الصخرية في سرعة، وفي أقل من لمح البصر كان الشياطين في طريقهم إلى قاعة الاجتماعات.

كانت الرسالة التى وصلتهم من رقم ، صفر، تستدعيهم على وجه السرعة، فتقارير العملاء في أمريكا، والتي وصلت منذ ساعتين، تقول إن عملية سطو مثيرة قد حدثت في ولاية وتكساس، وأن العملية اكتشفت أمس بعد حدوثها بثلاث دقائق، وهو الزمن الذي قطعه المصعد من الطابق الـ٥٠، حيث يقع بنك



وتكساس، إلى الأرض.

أخذ الشياطين أماكنهم، وأصبحوا على استعداد لسماع رقم ، صفر، الذي تأخر عنهم قليلا... كانت القاعة صامتة تماما، وإن ظهرت على الخريطة الضخمة الموجودة في القاعة، بضع علامات لم تتضح بعد... مرت دقيقتان ثم أضيئت الخريطة، كانت للولايات المتحدة الأمريكية، وقد أخذت كل ولاية لونا مختلفا.. كانت الخريطة عبارة عن مساحات من الألوان فقط، دون أن يظهر عليها أي شيء. بعد لحظة بدأت خطوط حمراء تجري فوق الخريطة وتظهر أسماءها، حتى أصبحت هناك آلاف الخطوط التي تبين الأنهار، وخطوط السكك الحديدية وخطوط الطيران، وعندما اكتملت الخريطة تماما، بدأ الشياطين يختزنون المعلومات الكثيرة التي ظهرت عليها . . دقائق أخرى، ثم بدأت أجزاء الخريطة تختفى، ولم تبق سوى ولاية واحدة، هي ولاية ، تكساس، ،

وأهم المدن فيها، حيث كانت تحددها دوائر سوداء.. كانت أهم المدن التى ظهرت على الخريطة هي دلاس، ، أوستن، ،سان أنطونيو، ،هوستن، حيث حدثت الجريمة، وهي تقع قريبا من خليج ،المكسيك، ونهر برازوس،.

ظل الشياطين مستغرقين في ملاحظة الخريطة حتى أخرجهم من استغراقهم صوت أقدام رقم اصفرا وهو يقترب لحظة أم جاء صوت رقم اصفرا الذي قال: مرحبا بكم القد كانت دعوتي إليكم سريعة فهذه المغامرة تحتاج إلى الحركة السريعة فقد وقعت أحداثها أمس فقط وأي تأخير فيها اسوف يحتاج إلى جهود مضاعفة .

توقف رقم ، صفر، قليلا ريثما يقلب بعض الأوراق، ثم قال: إن عملية السطو، وقعت بطريقة مثيرة، وذكية، ولعلها الأولى من نوعها.

صمت قليلا، ثم أضاف: لقد صرف السيد

والأربعين مبلغ ثلاثة ملايين دولار من بنك والأربعين في مدينة وهوستن، وفي الطابق والأربعين في مدينة وهوستن، وفي الطابق الخمسين. ولقد حمل الملايين الثلاثة في حقيبتين متوسطتين، وخرج بهما من البنك، ليأخذ المصعد إلى الطابق الأرضى، حيث كانت

لياخد المصعد إلى الطابق الارصى، حيث كانت تنتظره سيارته، لم يكن معه أحد، فمثل هذه المبالغ الكبيرة تصرف في سرية تامة، ولذلك

أحضر عامل المصعد المصعد، وفتح له الباب، فدخل السيد ، جاكسون، ، وأغلق الباب خلفه،

ولقد رفض نزول عامل المصعد معه، وعندما وضع قدمه داخل المصعد، انطلق في طريقه

إلى الأرض، ولقد أصبح السيد، جاكسون، في

حجرة صغيرة مغلقة، وليس معه سوى

الحقيبتين اللتين تضمان ثلاثة ملايين دولار! مرت نصف دقيقة كان الشياطين فيها،

مرب نصعا دهیعه حال استهامین حیه . ینتظرون صوت رقم ،صفر، الذی سکت، کان یقلب بعض الأوراق، ثم قال: فجأة کان نوع

من الغاز المخدر يملأ المصعد الذي توقف، وفي أقل من دقيقة كان السيد ، جاكسون، قد فقد وعيه، وسقط على أرضية المصعد، وكانت هناك أيدى تمتد من سقف المصعد لتحمل الحقيبتين، وتختفى..

دق جرس متقطع فقال رقم ، صفر، : لحظة واحدة ريثما نرى!.

أخذت أقدام رقم ، صفر، تبتعد شيئا فشيئا، حتى اختفت تماما، نظر الشياطين إلى بعضهم، وقالت ، ريما، : إنها طريقة ذكية، فاللص يمكن أن يظل داخل العمارة التي ترتفع إلى أكثر من خمسين طابقا، حتى يبدل الحقائب، ثم يغادر العمارة، مختفيا إلى الأبد، وليصبح مليونيرا!.

لم يعلق أحد من الشياطين على كلمات اريما، إلا أن ارشيد، أشار بيده، بما يعنى أن هذا التصرف يمكن حدوثه ... ومرت دقيقتان قبل أن يبدأ صوت أقدام رقم اصفر، في الظهور، ثم ظلت تقترب حتى جاء صوته

يقول: إنها رسالة من أحد عملائنا فى المناسان، إن الرسالة تحمل معلومات جديدة لعلها تكون المفتاح للكشف عن سر الجريمة!.

صمت قليلا، ثم أضاف: سوف أقدم لكم تصورا كاملا للجريمة، قبل أن تنطلقوا اليوم إلى هناك!

ركز الشياطين انتباههم، عندما بدأ رقم اصفرا يقول: عندما اختفت الحقائب، أخذ المصعد طريقه إلى الأرض وعندما وصل انفتحت أبوابه أوتوماتيكيا، وكان هناك بعض الرجال والنساء في انتظار المصعد، ثم انكشفت الجريمة، فاستدعى بوليس العمارة، الذي قام بإفاقة السيد ، جاكسون، فحكى لهم كل شيء .. بعدها أسرع البوليس إلى البنك، حيث تأكد من كل ما قاله ، جاكسون، ، وبدأت بسرعة محاصرة العمارة، حتى لاتهرب اللصوص، ثم جرت عملية بحث سريعة ودقيقة لكل شقق العمارة، حيث يوجد قليل من السكان، ويعض

مكاتب الشركات، وبعض مكاتب البنوك الأخرى، ففى نفس العمارة، يقع بنك ، هوستن، وبنك باتون، . هوستن، وبنك باتون، والعمارة يصل ارتفاعها إلى ثمانين طابقا، ولقد كانت عملية البحث شاقة، وهي لاتزال مستمرة حتى الآن.

صمت قليلا ثم قال: انظروا إلى الخريطة!.
تعلقت أعين الشياطين بالخريطة التى ظهرت
عليها تفاصيل جديدة، فظهرت ولايات حول
ولاية ،تكساس، ، ظهرت ولاية ،أوكلاهوما، ،

ولاية الكساس، ظهرت ولاية الوكلاهوما، وولاية الويزيانا، وولاية اليومكسيكو، والولايات الثلاث تحوط ولاية الكساس، حيث وقعت الجريمة.

قال رقم اصفرا: من الجائز أن يفر اللصوص بغنيمتهم إلى أقرب ولاية، إذا استطاعوا أن يهربوا من الشرطة.

وصبل إلى سمع الشياطين صوت أوراق تقلب، فقد صمت رقم ،صفر، ثم قال فى النهاية: إن آخر تقرير وصل إلينا، أن الملايين

الثلاثة بينها ربع مليون دولار من فئة الورقة ذات الألف دولار، والتى لم تنتشر فى السوق بعد، ومن هناك تستطيعون الحصول على أرقامها، التى يمكن أن تكون بداية خيط يوصلنا للعصابة.. ويالمناسبة.. إن اهتمامنا بالسرقة يعود إلى أن هذا المبلغ مسحوب لتمويل عملية تهم إحدى البلاد العربية.

اطفئت القاعة واختفت الخريطة تماما، وجاء صوت رقم ،صفر، يقطع الظلام والصمت قائلا: الآن، سوف نرى فيلما، صور بالصدفة لحركة الشارع أمام البنك أثناء وقت السرقة، حيث كان يجرى تصوير فيلم سينمائى فى هذه اللحظة.

ما أن توقف صوت رقم ، صفر، حتى بدأ عرض الفيلم، وكان أول ما لفت نظر الشياطين، هو الممثل المعروف ،أنتونى كوين، يعبر الشارع جريا إلى البنك... ثم توقف الفيلم ليعرض صورة الشارع ثابتة، كان يظهر

شارع ، ٤٦، حيث يقع بنك ، تكساس، مزدحما تماما وكانت هناك عدة سيارات على جانبى الطريق، ومحلات كثيرة مفتوحة تبيع الملابس واللعب والطعام، أيضا كان هناك رجلان، يقفان بجوار سيارة شيفروليه، وتتجه أنظارهما إلى العمارة، وفي منتصف الشارع بالضبط كان يعبر ، أنتونى كوين،

عاد الفيلم للحركة، فتحرك الناس، وتحرك انتونى كوين، جريا، بينما كانت هناك سيارة تكاد تصدمه وسيارات كثيرة منطلقة.

عبر انتونى كوين، الشارع ثم اختفى داخل العمارة، فى نفس اللحظة، كان هناك رجل يقترب من باب العمارة، وقد حمل حقيبتين، فتوقف الفيلم والرجل يرفع قدمه ليدخل العمارة وظلت صورته ثابتة، وجاء صوت رقم مصفر، يقول: هذا هو السيد الجاكسون، سوف تكبر الصورة أكثر حتى ترونه جيدا.

أخذت الصورة تكبر حتى كادت تملأ

الشاشة، كان رجلا في حدود الخمسين، ممتلىء قليلا، تبدو عليه الصحة يلبس حلة كاملة، وقبعة فوق رأسه، ويحمل حقيبتين متشابهتين في يديه الإثنتين، كانت ملامح وجهه هادنة، وإن كان يبدو مشغولا بشيء ما... ومرة ثانية عاد القيلم للاستمرار ولم تكن به سوى حركة الشارع.

أضيئت القاعة، وانتهى الفيلم، الذى لم تكن مدته تزيد على ثلاث دقائق، وقال رقم مصفر، : لقد حصلنا على هذا الجزء من الفيلم من الشركة المنتجة له، واسمها شركة المحيط للانتاج السينمائي والتليفزيوني!.

سكت رقم ، صفر، قليلا، لم يكن هناك أى صوب ، كان الشياطين يفكرون فى الفيلم، غير أن الصمت لم يستمر طويلا، فقد تحدث رقم ، صفر، : سوف نعيد الفيلم مرة أخرى، أرجو أن تلاحظوا كل حركة فيه، وكل شخص فيه.. جيدا!.



كان هناك رجل يقترب من باب العمارة ، وقد حمل حقيبتين ، فتوقف الفيام والرجل يرفع قدمه ليد خل العمارة ، وظالت صورت شابتة .

أطفئت القاعة، ثم بدأ عرض الفيلم ، غير أن «أحمد، قال: هل نستطيع أن نرى الفيلم بالحركة البطيئة!

قال رقم اصفرا : يمكن طبعا.

أعيد الفيلم، ثم بدأ عرضه بحركة بطيئة جدا، كان الناس، والسيارات يتحركون بطريقة مضحكة، وكان أنتونى كوين، يعبر الشارع ببطء شديد تبعا لسرعة الفيلم، وظل الشياطين يراقبون العرض، حتى انتهى، وأضيئت القاعة.

جاء صوت رقم ،صفر، يقول: هل هناك جديد؟

قال ، فهد، : ريما يكون الجديد، هذان الرجلان اللذان دخلا العمارة، في نفس الوقت الذي كان ، أنتوني كوين، يعبر فيه الشارع.

قال ، رشید، : أحتاج إلى أن آراه مرة ثالثة! اطفئت القاعة وساد الظلام قلیلا، قبل أن یبدأ عرض الفیلم بنفس الحرکة البطیئة، ولم یکد یبدأ حتی صاح ، رشید، : ثبت الصورة!

ثبتت الصورة، وكان الرجلان اللذان يدخلان العمارة يلبسان ملابس خفيفة، وفي يد كل منهما حقيبة، تكاد تقترب في شكلها من حقيبة مستر ، جاكسون، .

قال ، رشید، : هل ترون ؟

غير أن وجهى الرجلين لم يكونا واضحين، إلا أن قامتهما القصيرة كانت تميزهما، بجوار عضلاتهما التى كانت تبدو تحت القميص المفتوح.

قال ، رشید، : استمر!.

استمر عرض الفيلم، بطيئا، حتى انتهى، اضيئت القاعة، وجاء صوت رقم ، صفر،

- والآن، هل لديكم فكرة عن الجريمة، اننى في انتظار أي سؤال!.

صمت رقم ، صفر، كان الشياطين يديرون المسألة في رءوسهم بسرعة، فبعد دقائق، سوف يكونون في الطريق إلى هناك، لحظة ثم قالت ، إلهام، : هل يمكن مشاهدة الجزء الذي صور من الفيلم قبل ما رأينا وبعده ؟

قال رقم ،صفر، : سوف تجدون هناك من يقدم لكم ذلك. صمت الشياطين، ولم يسأل أحدهم سؤالا

لحظة ثم جاء صوت رقم ، صفر، : - تستطيعون الانصراف وأتمنى لكم التوفيق.

عندما كانت أقدام رقم ، صفر، تختفى شيئا فشيئا، كان الشياطين لايزالون فى أماكنهم، يفكرون، وطالت اللحظة، حتى قال ، خالد، : هل سنبقى هنا كثيرا؟

وقف الشياطين دفعة واحدة، وأخذوا طريقهم إلى خارج القاعة.

ولم تعض ربع ساعة، حتى كان خمسة من الشياطين يأخذون طريقهم إلى أماكن السيارات، كان الخمسة هم: «أحمد» و«فهد» و«باسم» و«رشيد» و«عثمان».

وعندما فتحت الأبواب الصخرية وانطلقت سيارة الشياطين، كان هذا يعنى بداية المغامرة.



شبنت الصورة ، وكان الرجلان اللذان يدخلان العارة بلبسان ملابس خفيفة ، وفي يدكل منهما حقيبة ، تكاد تقترب في شكلها من حقيبة مستر جاكسون .



### مفاجأة .. في بيت جاكسون إ

عندما غادر الشياطين، المقر السرى، كان النهار يوشك أن يختفى، وكان الشفق الأحمر، يمتد فى الأفق ويصبغه بلون أحمر كالنيران، وعندما نزلت بهم الطائرة فى مطار «هوستن، كان نفس المنظر يتكرر تقريبا، كان الشفق الأحمر، يمتد أيضا فى الأفق، لكنه يعنى معنى آخر. لم يكن هو نهاية النهار، ولكنه كان يعنى بداية يوم جديد.

كانت الشمس لم تظهر بعد، وثمة نسمات باردة قليلا تهب، فتجعل الجسم أكثر نشاطا، وكانت حركة المطار هادئة بما يكفى لأن

يراقب الشياطين كل شيء، كان موظفو العطار يتثاءبون، فلم تكن هناك طائرات أخرى قد وصلت، سوى تلك الطائرة التي استقلها الشياطين من القاهرة إلى مطار «هوستن» مباشرة، وعند الباب الخارجي، كان الشارع خاليا من المارة، حتى السيارات الأجرة، لم تكن كثيرة في الشارع...

التفت ، فهد، إلى مبنى المطار، ثم تحرك إلى التليفون المعلق قريبا منه، ثم رفع السماعة.. فجاءه الصوت مباشرة فطلب تاكسيا، وحدد المكان، ثم وضع السماعة، ولم تمض خمس دقائق حتى كان التاكسى يقف أمام الشياطين الذين كانوا يقفون على الرصيف.

حدد «باسم» العنوان الذي يقصدونه، فلم ينطق السائق بكلمة، فقد انطلق إلى العنوان المحدد، واستغرق الشياطين في مشاهدة جوانب الطريق الذي كان خاليا تقريبا غير أن الحقول الخضراء كانت تمتد إلى مدى البصر.

قطع رشيد الصمت، بسؤاله للسائق، هل سمعت شيئا عن سرقة بنك «تكساس» التى وقعت منذ يومين، ودون أن يلتفت السائق أجاب:

- نعم، لقد قرأت التفاصيل في الصحف وإن كانت إشاعات كثيرة تتردد!!.

لفتت نظر الشياطين كلمة (إشاعات) حتى أن عشمان، أسرع يسأل: وماذا تقول الاشاعات؟

قال الرجل: يقولون أن هناك علاقة بين تصوير الفيلم وسرقة البنك.

ابتسم ، أحمد، ولم يتكلم، وإن كان ، باسم، قد لاحظ ذلك، ظل ، أحمد، صامتا.

ولم يستطع ،عثمان،، إلا أن يتحدث فقال للسائق: كيف؟

أجاب السائق: يقال أن السرقة نمت عندما انتقلت كاميرات التصوير من الشارع إلى داخل العمارة.

وعثمان : ممكن أن يحدث هذا بالصدفة!

السائق: ان اللصوص، وهم غالبا، إثنان فقط، ضمن العمال الذين يعملون في الفيلم، وقد دخلا إلى العمارة، وتمت السرقة، بينما كان التونى كوين، يمثل دور رجل هارب من العدالة، وكان يصعد السلالم جريا، فلماذا لم يستخدم المصعد مثلا، وهو أسرع؟

،عثمان،: ربما خوفا من أن يلتقى بأحد فى المصعد، فالجميع يستعملون المصاعد بدلا من السلم، خصوصا وأن البنوك كلها تقع فى طابق مرتفع.. ثم إن المخرج هو الذى يحدد وسيلة الهرب.

السائق: قد يكون هذا صحيحا، ولكن التصوير توقف، بعد أن تمت السرقة مباشرة!.

ا عثمان : تعنى بعد اكتشافها ؟

السائق: لا .. قبل أن تكتشف؟

وتدخل ، فهد، في الحديث: هل نشرت الصحف هذه الإشاعات!.

السائق: نعم، ولا تزال تنشر كل يوم

تفاصيل جديدة واشاعات أخرى.

صمت السائق، وصمت الشياطين، لقد كانت هذه بداية طيبة لأن يبدأ الشياطين وضع احتمالات جديدة، على الأقل تكون في البداية.. سينمائية.

كانت السيارة مندفعة بسرعة غير أن الطريق كان مستويا حتى أنهم لم يكونوا يشعرون بسرعة السيارة، وعند بداية شارع رقم (٩٠) طلب ،فهد، من السائق أن يتوقف، ثم غادر الشياطين التاكسى، وقطعوا المسافة الباقية سيرا على الأقدام، فالمقر السرى للشياطين كان يقع في العمارة رقم ،٣٧، من الشارع وكانت حركة الشارع قد بدأت، مع أنه من الشوارع الهادئة في ،هوستن، .

وفى هدوء أخذوا طريقهم إلى المقر، وعندما جلسوا لم يكن أحد منهم قد نطق كلمة واحدة، إلا أن ،باسم، كانت في رأسه علامة استفهام، لماذا ابتسم ،أحمد، عندما تحدث السائق عن

ارتباط سرقة البنك بتصوير الفيلم ؟

نظر «باسم» إلى «أحمد» وسأله عن سبب ابتسامته فقال فى هدوء: مجرد احتمال طرأ فى ذهنى فقط، ونحن فى الطائرة، إنها خدعة طيبة..

سكت قليلا ثم أضاف: إذا كان هذا صحيحا، فقد تكون الصدفة فقط هى التى لعبت دورها.. وساد الصمت فترة، قبل أن يقول ،أحمد،:
- يجب أن نحدد خطواتنا الآن.

التف الشياطين فى حلقة دائرية .. وبدأ النقاش ، الذى انتهى عند الاتصال بعميل رقم مصفر للحصول على الجزء الذى تم تصويره قبل ماشاهدوه وبعده .

ويسرعة قام ،أحمد، إلى التليفون وأدار رقما، فجاءه الرد سريعا، أوضح ،أحمد، للصوت الذى رد ماذا يريدون فأجاب: لقد وصلتنا رسالة من رقم ،صفر، قبل وصولكم، ولقد طلبنا من شركة «المحيط» نسخة من

الأجزاء التى تم تصويرها، فاعتذرت الشركة بأن الفيلم قد احترق، وأنهم سوف يعيدون التصوير عندما تهدأ المنطقة التى يحاصرها البوليس الآن.

رنت كلمة (احترق) في أذني وأحمد، أن هذا معناه، أن احتمال اشتراك الشركة السينمانية في الجريمة احتمال كبير، أو قائم على الأقل، هكذا كان يفكر، ولذلك فإنه ظل صامتا لدقيقة، حتى أن العميل قال: ماذا هناك؟



تنبه ،أحمد، فقال: هذا يعنى أن الجزء الوحيد الباقى من الفيلم، هو الموجود عند رقم مصفر، ؟

العميل: هذا صحيح.

أخرج افهدا من جيبه شريطا رفيعا جدا.. وقدمه لـ الحمد، الذي بسطه أمامه، ثم عرضه للضوء، لقد كان هو الجزء الذي شاهدوه في المقر السرى الكبير.

قال ،أحمد، : سوف أتصل بك مرة أخرى .

وضع السماعة ثم قال له باسم، فالنرى الشريط من جديد، إنه التسجيل الوحيد لهذه التحظة التى سرق فيها البنك.

أسرع المسينما المحمرة السينما الصغير، ثم أظلموا المجرة ذات الجدران البيضاء. ثم بدأ العرض من جديد، ظهرت حركة الشارع. وأوقف الماسم، الشريط عند الرجلين اللذين كانا يقفان عند الرصيف الآخر، وقال: إن الرجلين لايبدو انهما من المتفرجين مثلا، ولا من المارة، إنهما يلبسان نفس

الملابس التى يلبسها معظم العاملين فى الفيلم، لقد ظهر فى البداية، بعض العمال، وهم يمرون قبل مرور «أنتونى كوين»، ألبست هذه مسألة ملفتة للنظر؟

قال ، فهد، : فالنرى الشريط من البداية !

أعاد ، باسم، الشريط وأبطأ سرعته، كان يبدو اأنتوني كوين، عند طرف الرصيف الآخر، يقف خائفًا وهو يتلفت حوله، وقريبا منه كان يقف عدد من الرجال يلبسون ملابس متقاربة، دائما البنطلون الجينز، والسويتر، وتحرك انتونى كوين، يقطع الشارع، فسبقه هؤلاء الرجال في العبور، حتى الرصيف أمام البنك ثم سيقوه إلى داخل العمارة.. في نفس اللحظة كان الرجلان يدخلان، وييد كل منهما حقيبة ، ثم ظهر السيد ، جاكسون، متقدما في هدوء، حتى اختفى داخل العمارة وكان التونى كوين، لم يدخل بعد، إلا أن عمق الصورة لم يبين ذلك، والمكان الذي كان يقف

فيه الرجلان، ثم انتهى الفيلم عندما دخل الممثل الكبير من باب العمارة.

أضاء ورشيد، النور ثم قال: من الممكن أن تحدث السرقة في نفس اللحظة، وسط حركة العاملين في القيلم!.

، فهد،: إن هناك احتمالا أن شركة ، المحيط، لها علاقة بالسرقة!.

،عثمان،: لا أظن، إن ثلاثة ملايين دولار ليست مبلغا ضخما إلى حد أن تقوم شركة سينمائية بسرقته، إن اللصوص قد يكونوا من الشركة، او يكونوا قد انضموا إليها بعد أن رسموا خطتهم.

المحداد فذا أقرب احتمال للحقيقة ، في حالة ما إذا افترضنا أن الذين سرقوا من داخل الشركة ، فقد تكون الحقيقة غير هذا تماما .

ثم نظر في ساعته وقال: أعتقد أننا ينبغي أن نخرج الآن إلى شارع ١٦٥، وهو ليس بعيدا عنا كثيرا، ونستطيع أن نصل إلى هناك سيرا.



يقدم بنك على سرقة مثل هذا المبلغ الصغير الذي سرق.

صمت قليلا ثم قال: إلا إذا كانت السرقة قد تكررت من قبل، أما في بنك ،تكساس، أو في بنوك أخرى مثل بنك ،هوستن، أو ،كريستي، أو ،باتون، خصوصا إذا كان واحد من هذه البنوك لم يسرق مرة واحدة!

قال ، عثمان، : الاحتمالات كثيرة . . إننا فقط نحتاج لبداية .

خرج الشياطين، وكانت حركة الشارع نشطة تماما، فاقترب افهد، من أحد باعة الصحف، واشترى كل الصحف التي صدرت هذا الصياح، وعلى مقهى صغير في الشارع جلس الشياطين يتصفحون الصحف التي كانت تشن هجوما عنيفا على البوليس ورجاله، وخصوصا على رجال الأمن في مبنى البنك، ومبنى العمارة... احتسى الشياطين أكوابا من العصير، ثم تركوا الصحف مكانها على الطاولة التي كانوا يجلسون حولها.. وانصرفوا...

لم يمض وقت طويل، حتى كانوا يقفون على ناصية شارع ١٤١٠، وغير بعيد، كانت عمارة بنك الكساس، تظهر، فرفع ارشيد، وجهه إلى الطابق الخمسين فيها، حيث يقع البنك، ودارت في خاطره فكرة فنظر إلى أحمد، وقال: لماذا لاتكون السرقة قد نعت لصالح بنك آخر من البنوك التي تقع في نفس المبنى ١٤!

فكر ،أحمد، قليلا ثم قال: لا أظن! فكيف

عندما تنتهى ساعات العمل!.

عاد ،أحمد، و،رشيد، ، وبدأ الشياطين يعاينون أماكن البنوك الأخرى . كان بنك «هوستن، يقع في الطابق الأربعين، و،بنك باتون، يقع في الطابق الخامس والسبعين، وبنك ،كريستي، في الطابق الثالث والسبعين.

نزل الشياطين إلى مركز الأمن في أسفل العمارة، حيث التقوا بقائد الأمن، ودار حوار سريع بينه وبينهم دون أن يعرف الرجل شيئا عنهم. سوى انهم أصدقاء السيد ، جاكسون، الذي يرقد الآن في بيته مريضا، ومن خلال الحديث عرف ، فهد، عنوان ، جاكسون،

وعندما غادر المبنى، كانت فكرة تلمع فى رءوسهم هى زيارة السيد ، جاكسون، فورا، وفى أقل من دقيقة كانوا يركبون تاكسيا إلى حيث يسكن ، جاكسون، خارج مدينة ، هوستن، كان الريف يحيط بالطريق، والخضرة تمتد، يقطعها ذلك الشريط الأسود من الأسفلت، الذى

اقترب الشياطين من المبنى الضخم، وقفوا يتأملونه، كان واضحا أن رجال البوليس السريين ينتشرون حول المبنى، واستطاع احدد، أن يلمح أحدهم، فأخير الشياطين.

دخلوا المهنى فى هدوء، ثم أخذوا المصعد الى الطابق الخمسين، وهناك.. نزلوا واتجهوا الى البنك. كان العمل فيه، نشطا، فالبوم الاثنين، بداية الأسبوع عندهم بينما اتجه الحمد، وارشيد، إلى داخل المصعد،

قال ، فهد، : سوف أصعد طابقا واحدا.. وعلى أحدكما أن يطلب الاسانسير، أريد أن أرى كيف يمكن أن ينزل أحد من سقفه!

صعد ، فهد، إلى الطابق الواحد والخمسين ، في نفس الوقت طلب ، باسم، و، عشمان، المصعد، ثم أوقفاه في الطابق الخمسين ، وظل ، فهد، يفحص سقف المصعد عن بعد، ثم نزل اليهما .. وتركوا المصعد.

قال ، فهد ،: إن ذلك يحتاج إلى فحص آخر ،



## رصاصة بجوار رأس "باسم"!

نظر الرجل اليه قائلا: أرى أنك مندهش! هل هناك مايدهشك؟

ابتسم ، رشید، وقال: تذکرت شینا قدیما! اننی اعتذر!

وفى جدية قال الرجل: إننى «بوار» السكرتير الخاص للسيد «جاكسون» هل من خدمة أؤديها؟

قال «أحمد»: كنا نريد لقاء السيد ، جاكسون، .

ابواره: إن السيد مريض تماما، فمنذ الحادثة التي وقعت وهو لايستطيع لقاء أحد. ينطلق فوقه التاكسى بسرعة كبيرة.. وعندما توقفوا أمام العنوان، كانت هناك فيللا صغيرة ترقد بين أحضان حديقة رائعة الجمال.

نزل الشياطين بسرعة واتجهوا إلى الحارس الذي يقف بجوار الباب الحديدي، وسألوه عن السيد ، جاكسون، فقال الرجل: انه مريض ولايستطيع أن يقابل أحدا!

قال أحمد، في هدوء، إننا من رجال الشرطة السريين.

صمت الرجل قليلا، ثم قال: تفضلوا!

فتح لهم الباب فدخلوا ثم تقدمهم إلى حيث باب الفيللا، دق الرجل جرس الباب، ففتحت سيدة متقدمة في السن، تحدث إليها الحارس قليلا، فأذنت للشياطين بالدخول.

عندما استقروا في حجرة صالون متسعة، أخذوا يرقبون كل شيء، غير أن أقدام أحد الرجال، شدت انتباههم، ظل صوت الأقدام يقترب حتى أصبح الرجل أمامهم.. وكان ظهور الرجل مفاجأة.

صمت قلیلا ثم أضاف: یمکن أن أقوم بأی شیء تطلبونه.

الحمد : إننا نريد لقاءه شخصيا.

، بوار : أعتذر، إنه لايستطيع.

«أحمد»: هل أخبرته أننا من البوليس السرى؟

«بوار»: أظنه لايحتاج إلى ذلك الآن، فالشرطة تقوم بدورها!

،أحمد،: إننا نكمل عمل الشرطة ومن الضرورى أن تلقاه.

قال ، بوار، بعصبية: أخبرتكم أنه لا يستطيع لقاء أحد.

ورد ،أحمد، باصرار وهدوء: أرجو أن تنقل اليه رغباتنا.

شعر «بوار» انهم لن يتحركوا قبل أن يقابلوا السيد «جاكسون»، ولذلك فقد غير من نهجته الحادة: استمع لى ياسيدى، إن السيد «جاكسون» متعب فعلا، ولو كان يستطيع أن



بوار: إن السيد جاكسون مريض تماما ، فمنذ الحادثة التي وقعت وهو لايستطيع لقياء أحد.

يقابل أحدا ماكنت قد تأخرت، إلا أنى أعرف سيدى تماما.

المده: مازلت أتمنى أن تنقل إليه رغبتنا.
لم يجد ابوان حلا آخر سوى أن ينصرف إلى الطابق العلوى .:. كان يصعد السلالم وهو يرقبهم خقية ، وكان يبدو عليه الغضب والتوتر، وعندما اختفى ، قال ارشيد، بسرعة:

- اؤكد أنه أحد الرجلين اللذين ظهرا فى

صمت الشياطين، وكل منهم يحاول أن يستعيد الشريط السينمائي الذي شاهدوه، وفي نفس الوقت كان «عثمان» يفكر في شيء آخر. أسرع «عثمان» إلى أحد الأبواب وما كاد

يقترب منه، حتى ظهر رجل أسمر، يحمل أكوابا من العصير، سأله ، عثمان، : هل السيد مريض لدرجة أننا لانستطيع أن نقابله!.

ابتسم الرجل وقال: ليس إلى هذا الحد. ثم أضاف بعد برهة يمكنكم مقابلته إذا سمح لكم السيد «بوار»!

سأله ، عثمان ، : أين يرقد السيد ، جاكسون ، ؟ الرجل : في الفرفة الخلفية ، المطلة على النهر.

اعتمان، : في أي طابق ؟

الرجل: الطابق الأرضى.

ظهرت الدهشة على وجه ، عثمان، وقال: - ولكن السيد ، بوار، صعد إلى الطابق العلوى.

ابتسم الرجل وقال: إن السيد «بوار» رجل غريب، وأعتقد أنه يريد أن يستحوذ على كل شيء يملكه السيد «جاكسون»، فهو بلا زوجة، ولا أولاد أو حتى أقارب. إننى أعمل عنده من زمن، وسوف ينزل السيد «بوار» الآن ليقول لكم مثلا أنه نائم، أو أنه مريض جدا؟

شكر ، عثمان ، الرجل ، ثم التقت ليعود إلى الشياطين إلا أنه توقف لحظة ، ثم سأله : هل يمكن أن أتعرف اليك!

ابتسم الرجل ابتسامة، أظهرت أسنانه

القيلم!!



ابنسم الرجل ابتسامة ، أظهرت أسنانه السضاء كلها ، وقال : اسمى هوايت اعلى خدمة السيد جاكسون منذ سنوات .

البيضاء كلها، وقال: اسمى «هوايت» أعمل فى خدمة السيد «جاكسون» منذ سنوات.

تقدم «هوایت» إلى الشیاطین یقدم لهم العصیر، فی نفس الوقت، كان «عثمان» قد أسرع خارجا من الباب إلى الحدیقة.

ابتسم «هوایت» للشیاطین وقال هامسا:

- «یجب أن تقابلوه» إنه بصحة جیدة، وإن
کان مزاجه منحرفا.

فى نفس اللحظة كان «بوار» قد ظهر، وفى صوت غاضب صاح: «هوايت»!

نظر له هوایت، وابتسم ابتسامة رائعة، ثم انسحب مختفیا فی اتجاه المطبخ، الذی خرج منه.

نزل «بوار» فى بطء وهو يقول: السيد يعتذر لكم إنه مريض جدا، ويرجو أن تتصلوا به تليفونيا حتى يحدد لكم موعدا.

كان قد وصل إلى الشياطين، فأخرج من جيبه كارتا صغيرا وقدمه لهم قائلا: هذه أرقام

التليفونات، ويمكن أن تتحدثوا في أي وقت.

كان على الشياطين أن يكسبوا الوقت، حتى يعطوا فرصة له، عثمان، ليؤدى مهمته، وكانت أكواب العصير لاتزال أمامهم فأخذوا يشريون في بطء، وسأل الحمد، : هل كنت مصاحبا للسيد اجاكسون، عندما ذهب إلى البنك؟

١٧: ١٧١

، فهد: : ألم تكن معه حراسة ، خصوصا وأن المبلغ كان كبيرا!

، بوار، : كان حارسه ينتظره خارج المبنى في سيارته الخاصة.

«باسم»: هل كانت من عادة السيد «جاكسون» أن يسحب رصيده كله دفعة واحدة؟ «بوار»: لم يحدث ذلك من قبل!

، أحمد، : ولماذا سحب رصيده كله هذه المرة ؟

، بوار، : لقد كانت أمامه صفقة تحقق له ريحا يربوا على المليون دولار دفعة واحدة .. بالاشتراك مع شخصية عربية!

جرت عينا ، بوار، بين الشياطين، ثم قال: - لقد كان بينكم شاب أسمر!! أين هو الآن؟

ابتسم «أحمد» وقال: إنه فى الحديقة ، فهو يهوى الزهور، ولايكاد يراها ، حتى يفقد السيطرة على نفسه .

نظر اليهم ، بوار، في غضب ثم صاح:

ظهر «هوايت» بسرعة في نفس الوقت الذي كان يتجه فيه إلى الباب وهو يقول: اتبعني!

فكر الشياطين بسرعة، أن هذه يمكن أن تكون بداية لصدام لايريدونه الآن، لكن ما كاد بوار، يصل إلى الباب حتى كان عثمان، يدخل مبتسما، وقد حمل في يده مجموعة من الزهور، فنظر له بوار، ثم قال في لهجة، حاول أن تكون هادئا: ما كان ينبغي أن تفعل ذلك.

ابتسم ، عثمان، قائلا: لقد .. ولم يكمل كلامه ، فقد نظر إلى الشياطين

لحظة، ثم قال: تفضلوا أن السيد «جاكسون، في انتظارنا!

صاح ، بوار، : من الذي قال ذلك! ضحك ، عثمان، وهو يقول: العصافير هي التي أخبرتني ياسيدي..

.. ويبدو أن العصافير عندكم أكثر صدقا! كان الشياطين قد تحركوا والتفوا حول «بوار» الذي لم ينطق بكلمة بينما كان «هوايت» يقف مبتسما، وإن كانت نظرات «بوار» اليه قد جعلت الابتسامة تختفي بسرعة.

تقدم الشياطين خلف ، عثمان، الذي تقدمهم في الطريق إلى حيث يرقد ، جاكسون، بينما ظل ، بوار، في مكانه لايتجرك.

كانت الحجرة التى يرقد فيها ، جاكسون، تقع خلف الفيللا مباشرة.. كانت حجرة وحيدة ، وكأنها بيت للزهور ولفت ذلك نظر الشياطين إلا أن أحدا منهم لم يعلق بكلمة ، وعندما اقتريوا منها ، ضغط ، عثمان ، الجرس ، جاء

صوب ، جاكسون، من الداخل: ادخل!

دخل ،عثمان، أولا، ثم دخل الشياطين الواحد بعد الآخر، كانت الحجرة جميلة حقا، وكان ،جاكسون، يرقد ممددا على كنية استوديو طويلة ... لقد كانت الحجرة شقة كاملة، فهى تصلح كمكتب، وصالون، وحجرة نوم أيضا، وفي أحد جوانبها كان يبدو باب صغير، يؤدى إلى مكان، استنتج الشياطين أنه ريما كان مطبخ صغير ملحق بالحجرة.

رحب ، جاكسون، بهم ودعاهم للجلوس، ثم جاء صوته الهادىء قائلا: يسرنى أن تهتموا بمشكلتى كل هذا الاهتمام، إننى تحت أمركم!.

دار الحوار بين الشياطين و، جاكسون، فترة لكن فجاة كان «بوار» يقف على الباب المفتوح، فنظر الشياطين إليه، في نفس اللحظة التي كان يبتسم فيها ابتسامة صفراء وهو ينظر اليهم.

سأله ، جاکسون : هل هناك شيء يا ، بوار ؛

قال ، بوار، في هدوم: أستأذن السيد في أن أتفيب نصف ساعة.

اجاكسون : هل هناك شيء؟

، بوار، : إن السيد مشغول مع السادة ، ولقد تذكرت شيئا خاصا بى ، كان يجب أن أنتهى منه .

صمت ، جاكسون، قليلا ثم قال: أرجو ألا تتأخر!

هز ابوار، رأسه ثم انسحب بسرعة، وعندما اختفى بدأ الحوار مرة أخرى.

لقد كان «جاكسون» رجلا طيبا فعلا، حتى أنه أخذ يقص على الشياطين قصة حياته كلها، وكأنهم أصدقاء قدماء له، وكان الوقت يمر بسرعة حتى أن المساء كان يظهر لونه من خلال الباب، وحتى أن «أحمد» استفل لحظة صمت وقال: لقد أتعبنا السيد «جاكسون» فهل يأذن لنا بالانصراف.

قال ، جاكسون، بسرعة: إننى سعيد



رحب جاكسون" بالشياطين ودعاهم للجلوس ، ثم جاء صوته الهادئ قائلاً: يسرن أن تهتموا بمشكلتي كل هذا الأهتمام ابنى تحت أمركم .

بوجودكم، وأرجو أن تسمحوا لى بدعوتكم للعشاء.

نظر الشياطين إلى بعضهم، ولم ينطق أحد منهم، فضغط ، جاكسون، زرا بجواره، ولم تمر لحظة، حتى ظهر ، هوايت، فقال ، جاكسون، :

- سوف يتناول الأصدقاء عشاءهم معى في المديقة، وسوف يكون ذلك في خلال نصف ساعة.

انحنى ، هوايت، مبتسما، وعندما استدار لينصرف، قال ، جاكسون، : ، هوايت، ألم يعد السيد ، بوار، !

، هوایت، : لم یعد بعد یاسیدی!

لم یکد «هوایت» ینتهی من جملته، حتی کان «بوار» یقف بالباب قائلا: ها أنذا یاسیدی.

هز «جاکسون» رأسه، ولم يرد، بينما انسحب «هوايت» وظل «بوار» واقفا في مكانه.

ظل ، جاكسون، صامتا فترة غير أنه قال في

النهاية: لا أظن أننى فى حاجة اليك الليلة ياسيد ، بوار، سوف أقضى وقتا مع الأصدقاء، ثم أنام.

ألقى ، بوار، تحية المساء ثم انصرف، وظل الصمت معلقا فى سماء الحجرة التى كانت تسبح فى ضوء هادىء، بعد أن هبط الليل. حتى قال ، جاكسون، ليقطع الصمت، وهو يهب واقفا: أعتقد اننا نستطيع أن نخرج الى الحديقة الآن، إنها تبدو رائعة فى بداية الليل. وقف الشياطين بينما وقف ، جاكسون، أمام وقف الشياطين بينما وقف ، جاكسون، أمام

عدة أزرار، وقال: هذه أزرار أضواء الحديقة! ضغط عدة أزرار، ثم أشار بيده يدعو الشياطين إلى الخروج، كانت الحديقة تيدو رائعة وقد ازدانت بالزهور من كل الأنواع.

وقفوا مشدوهين أمام جمال المنظر حتى أن « جاكسون « قال مبتسما: اننى أقضى المساء دائما هنا ، إنها عزائى الوحيد.

قضى الشياطين وقتا في التجول في أنحاء

الحديقة حتى ظهر «هوايت» وهو ينحنى أمام «جاكسون» قائلا: العشاء جاهز ياسيدى.

هز اجاكسون، رأسه، ثم أخذ طريقه إلى حيث العشاء، كانت هناك خميلة جميلة، تضم مائدة مستديرة وقد انتظمت الأطباق فوقها في شكل بديع، قال اجاكسون، مشيرا بيده: إن النهار، إن الليل يغطيه الآن!

جلس الشياطين، ثم بدأ الأكل، غير أن شيئا لفت نظر أحمد، الذي كان يجلس في مقابل النهر، لقد ظهرت رأس سوداء، ثم اختفت، وظلت عينا أحمد، مركزة في نفس الاتجاه، حتى أن ذلك لفت نظر «چاكسون» فسأل هل هناك شيء!.

قال ،أحمد، بسرعة: لا.. فإن جمال المكان، قد أخذني لحظة!.

ابتسم «جاكسون» ثم انهمك في الأكل، وكانوا جميعا يأكلون بينما كان «جاكسون»

يقطع الصمت بكلمات عن الحديقة مرة، او عن حياته مرة أخرى، وعندما انتهى العشاء، دعاهم إلى الانتقال الى مكان الشاى.

كان ،أحمد، قد لفت نظر الشياطين بلغة الأعين عما رآه، ولذلك، فقد اتفقوا أن ينصرفوا فورا، فقال ،أحمد، مبتسما: هل تسمح ياسيدى لنا بالانصراف الآن، اننا سوف نعود مرة أخرى، عندما تسمح الظروف وأرجو أن يكون ذلك في الغد، لقد استمتعنا جدا بذلك الوقت الذي قضيناه معك.

قال ، جاكسون، : أعتقد اننى أخرتكم كثيرا، لكنكم خففتم عنى ما أنا فيه، سوف أظل دائما فى انتظاركم؟ وأرجو أن تكون هذه الليلة بداية صداقة دائمة بيننا.

شكر الشياطين «جاكسون» ثم أخذوا طريقهم الني الخارج ، وعندما اصبحوا بجوار الباب، اختفى وعثمان، في الحديقة بعد أن أخبر الشياطين، وتقدم الأربعة الى الخارج.

دوی طلق ناری مر بجوار رأس باسم، فانبطح الشياطين على الأرض، وقال ، رشيد،







# انفتتح الياب إ

كانت المنطقة التي يسكن فيها ، جاكسون، تكاد تكون منعزلة، ولذلك فإن الشياطين لم يروا إنسانا، وظلوا منبطحين على الأرض فترة دون أن يفكر أحدهم في الرد على الطلق التاري.

همس ، أحمد ،: فلنزحف بعيدا عن المكان . زحف الأربعة مبتعدين، حتى أصبحوا في مكان يسمح لهم بالقيام، وقام ،أحمد، أولا، وكانت هناك شجرة ضخمة أعطته فرصة لأن يختبىء خلفها، وتبعه الآخرون، ثم وقفوا

لحظة ، ينتظرون صدور أى صوت حتى يحددوا مكان من يطلق النار ، لكن فجأة سمعوا صوت البومة وعرفوا أنه من ، عثمان ، فاتجهوا ناحية مصدر نعيق البومة ، وكانت هناك أعشاب عالية ، قد بدأت تظهر أمامهم برغم الظلام الكثيف .

همس ارشيدا: يبدو أننا قرب حافة النهر. عاد الصقير مرة أخرى لكن أحدا لم يرد، إن

عاد الصغير مره احرى لكن احدا لم يرد، إن ردهم سوف يكشف مكانهم، وتحركوا في حذر بين الأعشاب لكن تحركهم لم يستمر، ففجأة كان خنجر يبرق في الظلام وهو يأخذ طريقه إلى صدر افهد، الا أن اأحمد، الذي رآه وهو يطير في الهواء، دفع افهد، دفعة قوية جعلته يهوى على الأرض، ومر الخنجر في الهواء، حتى سمع صوته وهو يصطدم بالحشائش.

قال أحمد بسرعة: إنهم أقرب مما نتصور!.

أخذوا يتحركون في حذر، حتى لايصدر

أحدهم صوتا، لكن فجأة كانت ضربة مفاجئة تأخذ طريقها إلى وجه ،باسم، حتى أنه تعثر فى مشيته، وظهر الرجال، وقد كانوا ثلاثة، ثم بدأت المعركة..

كانت الحركة صعبة وسط الحشائش العالية ، غير أن الشياطين استغلوا ذلك ، ثم أمسك ، أحمد ، بأحدهم ولوى ذراعه فى قوة جعلت الرجل يصرخ ، ودار الرجل مع ذراعه ، حتى أصبح وجهه مقابلا له ،أحمد ، ومرة أخرى ضربه ،أحمد ، بيده ضربة جعلته لم يعد يرى شيئا فتركه ،أحمد ، فترنح الرجل بين الحشائش . فى نفس الوقت كان ،باسم ، قد أمسك واحدا منهم ، ثم ضربه ضربة قوية ، أمسك واحدا على الأرض .

أما «رشيد» فقد ضرب الثالث ضربة قوية ، ثم عاجله بأخرى خطافية ، فعاد إلى الوراء ليتلقفه «باسم» الذي ضربه فوقع.

قال اأحمد، بسرعة: إن انقطاع صوت

، عثمان، يعنى أن هناك مشكلة ما!

أسرع الشياطين حيث حددوا مكان ، عثمان، من قبل، غير أنهم اصطدموا بمشكلة وهى ذلك السور المرتفع لحديقة ، جاكسون، ، فمشوا مسرعين مع السور، لكن فجأة كان السور ينزل، حتى قال ، رشيد، : إنه ينزل تبعا لانحدار النهر!.

تراجعوا قليلا، وأخرج ،فهد، حبلا طويلا ينتهى بخطاف، ثم رماه رمية قوية إلى أعلى، وجذبه ... كان الخطاف قد اشتبك في نهاية السور فأسرع ،فهد، بالصعود، وعندما أصبح عند نهاية السور، دوى طلق نارى، جعله ينبطح، ثم في قفزة رائعة كان يأخذ طريقه إلى الأرض داخل الحديقة، اطلق صفيرا متقطعا فرد ،عثمان، عليه، بينما كان بقية الشياطين يصعدون الواحد بعد الآخر، غير أن الطلقات النارية لم تتوقف، فأخرج ، فهد، مسدسه وبدأ يتعامل مع مصدر الطلقات . .

كان الضوء شاحبا داخل الحديقة، ولم يكن يلمع سوى ضوء الطلقات التى كانت تحدد المكان الذى تخرج منه، لكن الطلقات لم تستمر طويلا، وشمل المكان صمت تقيل.

رفع الحمد، قامته يحدد مكان الفيللا، كان هناك ضوء بعيد، فعرف أنها تقع في الطرف الآخر من الحديقة.. وأنصت الشياطين لأي صوت. فكانت هناك أصوات أقدام تقترب فوق الحشائش، وتحفز الشياطين إلا أن ارشيد، قال: إنه اعتمان.

لم تمض لحظات حتى كان «عثمان» بينهم، وقال: لقد انسحبوا، ويبدو أن هناك شيئا مخبأ في الحديقة!

استمر الصمت، ولم يكن أمام الشياطين إلا أن ينسحبوا.

قال الحمد : أعتقد أنهم خارج السور الآن ، يجب أن نخرج حتى نعطيهم فرصة للعودة!.. وصمت قليلا ثم قال: ربما لايعودوا الليلة.

تحرك الشياطين في اتجاه باب الحديقة الذي كانت تلمع اضواؤه من بعيد وسط ظلمة الليل الثقيلة. ومر الوقت واكتشفوا انهم مشوا كثيرا قبل أن يصلوا إلى الباب الحديدي الضخم الذي كان مغلقا، وبجواره كان يقف حارس يمشى

بين جانبي الباب، قال ، رشيد، : في الغالب

هذا الرجل من أعوان ديوار، ويجب ألا يرانا.

كانت أشجار الجزورينا العالية، ترتفع بجوار السور، فهمس أحمد، إن الأشجار يمكن أن تكون طريقنا إلى الخارج.. ونستطيع أن نكشف المكان خارج الحديقة.

فى لمح البصر، كان الشياطين يتسلقون الأشجار، حتى أصبحوا عند نهاية السور، وأخذوا يتأملون المكان حولهم... لم يكن هناك شيء، وعندما أوشكوا على النزول صاح فهده: انتظروا! هناك سيارة تقف في الظلام! انها في اتجاة اليمين.

نظر الشياطين في نفس الاتجاه، كانت تلمع

أضواء صفيرة حمراء.

قال ، عثمان ،: إنه ضوء السجائر ، لابد أنهم يدخنون في انتظارنا .

ظل الشياطين في أماكنهم لدقائق، ثم قرروا النزول، وفي هدوء ثبت ، فهد، خطاف الحبل في السور، ثم انزلق فوقه إلى الخارج، وفي هدوء أيضا، انزلق الشياطين الواحد بعد الآخر، حتى أصبحوا جميعا خارج الحديقة، ثم مشوا مبتعدين عن مكان السيارة، التي حدد مكانها ضوء السجائر.. غير أنهم فجأة، سمعوا صوت



المدينة، هل هذا ممكنا ؟

صمتت الفتاة لحظة ، كانت كافية ، لتبرق أضواء سيارة أخرى من بعيد ، ، ولم ينتظر الشياطين رد الفتاة ، فقد فتحوا الأبواب ، وقفزوا داخل السيارة ، وقال ، رشيد ، : اسرعى !

لم تتحرك القتاة، فجذبها «عثمان» ثم قفز إلى عجلة القيادة، وانطلق، في نفس الوقت الذي كانت فيه السيارة الأخرى تقترب مسرعة...

نظرت الفتاة إليهم، كانت تبدو فزعة، فقال لها ،أحمد، مبتسما: معذرة، إننا في مأزق! لم يكد ،أحمد، ينهى جملته حتى دوت

طلقات الرصاص حول السيارة.

كان ، عثمان، ينطلق بطريقة متعرجة حتى اليعطى طلقات الرصاص فرصة الإصابة السيارة، وكان استمرار الطلقات دافعا الن تقول القتاة: هناك طريق جانبى على اليمين، يؤدى إلى بيت أحد أصدقائى.

محرك سيارة أخذ يقترب، ولم يكن هناك مكان يمكن أن يختبئوا فيه، كانوا مكشوفين تماما.

قال الحمد : يجب أن نجرى ريما ظهر ما يمكن أن نستفيد منه!

انطلقوا في سرعة ، بينما كان صوت محرك السيارة ، يقترب ، ولم يكن قد ظهر شيء أمامهم ، إلا أن ، فهد ، قال : إن الجانب الآخر عبارة عن حقول مزروعة هيا إليها .

اسرعوا إلى الجانب الآخر، وعندما أصبحوا في منتصف الشارع، لمعت كشافات سيارة، فأصبحوا تحت اضوائها تماما. وجاء صوت كلاكس، ينبههم، فأسرع ،باسم، يقول: إنها ليست سيارتهم، وإلا ما أصدورا هذا الصوت!

توقفوا على جانب الطريق، وان كانت أيديهم قد أصبحت بجوار مسدساتهم، واقتربت السيارة ثم توقفت، وكانت تركبها فتاة شقراء نظرت اليهم قائلة: هل هناك شيء؟.

اقترب منها ،أحمد، قائلا: نريد الوصول إلى



ظهر الطريق الذي حددته الفتاة، تحت ضوء كشافات السيارة، فانحنى ،عثمان، ودخل الطريق بسرعة، وتحت ضوء السيارة لمح فهد، مبنى صغيرا قريبا من الطريق فقال بسرعة: يمكن أن ننزل هذا!

قبل أن يوقف عشمان، السيارة، كان الشياطين قد قفزوا منها، في نفس الوقت الذي قال الحمد، فيه للفتاة: من فضلك استمرى أنت، بنفس السرعة!.

جرى الشياطين بسرعة فى اتجاه المبنى حتى اختفوا خلفه بينما كانت الفتاة قد انطلقت. ومرت خمس دقائق ثم ظهرت السيارة الأخرى، وكان سائقها مجنونا، لقد كانت تنطلق بسرعة رهيبة، وتجاوزت السيارة المكان وظل الشياطين يرقبونها.. كانت تقترب من السيارة الأخرى حتى أوقفتها.

قال «رشيد»: إننا لانستطيع مغادرة المكان، من المؤكد أن السيارة سوف تعود!

خمس دقائق فقط، ثم عادت السيارة الأخرى، وعندما اقتربت من المكان توقفت، وفهم الشياطين أن الفتاة قد ارشدتهم إليهم، فتحفزوا وجاء صوت يقول: هل تظن أنهم هنا؟ رد آخر: لقد قالت الفتاة انهم نزلوا عند بداية الطريق.

عرف الشياطين أن الفتاة قد ضللتهم.. وقال واحد: علينا أن نسرع أن المسافة طويلة، ولن يستطيعوا قطعها مشيا!

علا صوت محرك السيارة، ثم انطلقت بنفس السرعة المجنونة، وظلوا يرقبونها حتى اختفت تماما، غير أن الذي لفت اسماعهم، صوت محرك سيارة أخرى، وعندما التفتوا إلى مصدر الصوت كان آتيا ومن نفس المكان الذي ذهبت إليه الفتاة، ظلوا ينتظرون ثم لمعت أضواء خافتة، تتحرك كان واضحا أن الفتاة تفكر بشكل حدد.

ظل الصوت يقترب، حتى ظهرت سيارة الفتاة، ثم بعد قليل توقفت، ونادت بصوت هادىء: هيا أسرعوا!

خرجوا بسرعة، ولم تكن هى نفس السيارة، غير انهم اسرعوا اليها، فرأوا الفتاة تقودها عندما ركبوا قالت: لقد أبدلت السيارة حتى لايشكو في الأمر.

تركت مكان القيادة لـ، عثمان، الذى انطلق بها حتى خرجوا إلى الطريق الرئيسى، ولم يكن يبدو شيء غير عاد في الطريق، إلا أنه بعد مسافة ما، ظهرت سيارة تقف على جانب

الطريق..

قال ،أحمد،: إنهم مازالوا ينتظرون، إننا لانريد الاصطدام بهم الآن، واقترح أن نختبىء وأن تقود هى السيارة؟

ترك ، عثمان، عجلة القيادة للفتاة، ونزلوا جميعا في مقاعدهم وهم يخفون رؤوسهم حتى لايظهروا..

ومرت الفتاة بجوار السيارة الواقفة التى تحركت بعد قليل.

قالت الفتاة: انهم يتبعوننا!

رد ،أحمد،: لا يهم يجب أن نصل إلى المدينة.

ظلت الفتاة في انطلاقها، حتى ظهرت أضواء مدينة ، هوستن، فقالت: لقد اقتربنا!.

لم ينطق أحد منهم حتى دخلوا المدينة، وكانت السيارة الأخرى لاتزال تتبعهم، فقالت الفتاة: سوف أدخل أحد الشوارع الجانبية وعليكم بالنزول سريعا.

عندما توقفت الفتاة فى شارع جانبى أسرع الشياطين بالنزول، فانطلقت الفتاة، ووقفوا قليلا، إلا أن السيارة الأخرى لم تظهر.. قرأ فهد، رقم الشارع الذى يقفون فيه، فعرف أنهم قريبون من المقر السرى.

أخذوا طريقهم الى المقر، وهم يتحدثون أحاديث عادية ، ولم يطل بهم الطريق ، فقد دخلوا من الباب الخارجي، ولم يكد يخطون بضع خطوات، حتى مر خنجر بجوار أذن الحمد، حتى أنه أخذ للحظة، فالتفت وراءه، غير أن أحدا لم يظهر... كان الخنجر الذي طاشت ضريته، قد استقر في الباب الخشبي للمقر، وتوقف الشياطين قليلا، ثم استمروا.. لقد عرفوا أن أحدا يتبعهم وأنهم نفس الرجال، فدخلوا بسرعة، وفي المقر عقدوا اجتماعا سريعا، بدأه «عثمان، بقوله: إن «بوار» يخفي شيئا في الحديقة، وأظن أنه كان سيقوم بنقله

الحمدا: وكيف عرفت؟

، عشمان، : لقد رأيت بعض الرجال في الحديقة الليلة.

، أحمد، : هل كان بينهم ديوار، ؟

، عثمان ،: لم استطع تحدید ملامحهم جمیعا بشکل جید .

ورشيده: أنثى أعتقد أن وبواره شريك في السرقة بشكل أو بآخر.

، فهد، : نعم، إننى أعتقد أكثر أن الملايين الثلاثة في حديقة ، جاكسون، إنه المكان الوحيد الذي لايفكر البوليس في البحث عنه.

دق جرس الباب، فقطع حديثهم، ونظروا الى بعضهم..

قام ،باسم، ليفتح الباب، لكنه لم يقف أمامه، لقد وقف خلفه، ولقد كان تقديره جيدا فقد مرق خنجر في فراغ الباب إلى الداخل، في نفس اللحظة، التي دفع فيها شخص من الخارج باب المقر، الذي انقتح حتى آخره وفي

# أبين يخبئون السلايين؟!

ظهر في الباب ، بوار، يحمل مدفعا رشاشا، مصوبا في اتجاه الشياطين الذين كانوا متفرقين في كل مكان، ظل ، بوار، يشمل المكان بنظرات نارية، ثم قال في هدوء:

- «انضموا ناحیتی، واترکوا الغرباء، فإنتی سوف أصفی الآن حسابی معهم؟

انسحب أفراد العصابة، يجرون أقدامهم فى التجاه ، بوار، وحانت الفرصة الأولى عندما كان أحد الرجال يتقدم وقد غطى جسمه جسم بوار، تقريبا، فاستغل ،أحمد، الفرصة .. إن

لعظة كان خمسة رجال قد أصبحوا داخل المقر.

كانت هذه فرصة طيبة، فلم يكد الرجال يظهرون، حتى كان ،أحمد، يطير في الهواء، ليضربهم جميعا، بكلتا قدميه، ضربة جعلتهم يصطدمون بالباب، ثم يسقطون في الداخل... إلا أن أحدهم كان أسرع في الحركة، فقد ضرب ، رشيد، ضربة قوية في نفس الوقت الذي قفز آخر في اتجاه ، فهد، وهو يوجه اليه ضربة سريعة بخنجر في بده، تفاداها ، فهد، ، ثم ضربه ضربة جعلته يتهاوى، فعاجله بضربة جعلته يترنح، بينما كان «باسم» و، عثمان، قد اشتبكا مع آخرين في قتال عنيف، لكن المعركة لم تستمر، فقد ضرب ،أحمد، واحدا منهم ضربة قوية - جعلته بندفع في اتجاه الباب، وقبل أن يصطدم به ضرب قفل الباب، فانفتح على مصراعيه.. وكانت المفاجأة..



ظهر في الباب بوار يحمل مدفعا رشاشاً ، مصوباً في اتجاه الشياطين.

وبوار، يمكن أن يقتل صاحبه إذا أطلق أية طلقة، فقفز وأحمد، خلف الرجل، ودفعه دفعة قوية في اتجاه وبوار الذي تفادى اندفاع الرجل إلا أن حركة التفادى كانت كافية ليقفز فهد، قفزة سريعة ضاريا وبوار في ذراعه منى أن الرشاش اهتز فطاشت الرصاصات... في نفس الوقت كان وباسم، قد طار في الهواء، وضرب وبوار، ضرية أخرى قوية الهواء، وضرب وبوار، ضرية أخرى قوية وجذب الرشاش فجأة، فأصبح بين يديه.

رفع ، رشيد، الرشاش وقال: قفوا جميعا؟ توقف الجميع وأكمل ، رشيد، : ارفعوا ايديكم. واتجهوا إلى الحائط، وقال ، أحمد، : هذه

فرصة طيبة لابلاغ الشرطة.

إلا أن جرس التليفون دق فنظر الشياطين الى بعضهم، وتقدم ، فهد، فتحدث فى التليفون، وما أن سمع الصوت حتى نظر إلى ،أحمد، وتحدث اليه بلغة الشياطين.. تقدم ،أحمد،

وأمسك بسماعة التليفون، ثم تحدث لكن الحديث لم يستمر طويلا، حتى قال ،أحمد،:

- إننا في انتظارك ياسيدي؟

وضع السماعة ثم تحدث إلى «بوار»: إن السيد «جاكسون» في الطريق الينا، أنه يريد أن يلقاك!

مرت الدقائق بسرعة، ثم فجأة دق جرس الباب، فتقدم ، فهد، وفتح الباب، لكن أحد لم يظهر.. نظر ، فهد، إلى ، أحمد، الذي قال: تقدم لتري من بالخارج!

عندما خطى ، فهد، أول خطوة إلى الخارج، امتدت يد فجذبته جذبة قوية، اختفى على اشرها، وجعلت ، رشيد، يندفع هو الآخر برشاشه، وكان خطأ استغله يقية أفراد العصاية .. لقد استداروا ويدأت معركة الالتحام أن ، بوار، هذا الرجل الهاء ليضرب ، أحمد، أسطورة، فقد طار في الهواء ليضرب ، أحمد، ضرية مزدوجة، إلا أن ، أحمد، استطاع أن

يتفاداها، ويحولها ضده حتى أن ابوار، دار حول نفسه، لكن دورته لم تكن هى النهاية... لقد ضرب اباسم، وهو يقول: سوف اريكم ألعاب الحزام الأسود.

كان واضحا من تحركاته أنه يجيد فنون الكاراتيه، إلا أن ذلك لم يجعل الشياطين يفقدون السيطرة، لقد عرفوا فقط أنهم أمام خصم قوى، ودارت المعركة العنيفة، غير أن الرجال كانوا يتناقصون، ولم يكن يظهر بجلاء سوى ، بوار، الذى ابتدع خطة ذكية ، لقد ترك نفسه لـ احمد الذي دار به دورتين ثم تركه ليصطدم بالحائط، إلا أن ، بوار، كان ذكيا لقد أخذ انجاه باب إحدى الحجرات، وعندما وصل في اندفاعه إلى الباب فتحه واختفي داخل الحجرة.. والأكثر أنه أغلق الباب بالمفتاح، غير أن ،أحمد، كان قد فكر بسرعة فجرى من الباب الى الساحة الخارجية، وهناك وجد وفهده وارشيد، في معركة أخرى جعلته يؤجل

حصاره له بواره .

كان هناك رجال ثلاثة، وكان إثنان منهم يمسكان بارشيد، بعد أن انتزع أحدهما الرشاش.

وكان يبدو أن ، رشيد، قد شعر بالتعب، فطار ، أحمد، على مستوى منخفض بكل جسمه، ثم ضرب الرجلين ، فتراجعا بسرعة وأوقعا معهما ، رشيد، إلا أن ، فهد، الذي كان قد انتهى من الرجل الثالث تلقى أحدهما بضرية قوية جعلته يصرخ من الألم.

أسرع ،أحمد، إلى النافذة التى قدر أن ،بوار، قد خرج منها، وهذا ما حدث، لقد اختفى ،بوار، ولم يتوقف ،أحمد، ثم عاد مسرعا، كان بقية الرجال قد اختفوا، ولم يبق سوى الشياطين.

مرت لعظة صمت قبل أن يقول اباسم :

- أعتقد انهم سيعودون!.

،عثمان : أظن انهم سوف يذهبون إلى

المبلغ مخبأ هناك!

، فهد، : إن ، جاكسون، في الطريق الينا بعد أن تحدث في التليفون.

لم يكن ،أحمد، قد اشترك في الحديث، لقد كان يستمع فقط، لكنه فجأة، نظر اليهم، وكأنه يفكر في شيء، لقد لمعت في ذهنه فكرة هي أن المحادثة التليفونية لم تكن من ،جاكسون، وريما لقد تحدث آخر وأدعى أنه ،جاكسون، وريما يكون ذلك، حتى يظل الشياطين في مقرهم.

نظر ،فهد، إلى ،أحمد، ثم قال: إنك تفكر

في شي!

الحمدة: نعم.

نقل إليهم ما فكر فيه .. وما أن انتهى منه حتى صاح ،عثمان،: إننى لا أشك لحظة فى أن ما تقوله صحيح، خصوصا مع اختفاء ، بوار،

قال رشيد، بسرعة: إذن من الضرورى أن نكون هناك الآن.

أسرع ،أحمد، الى التليفون، ثم ضرب الرقم الشفرى فجاءه صوت عميل رقم ،صفر، .

قال «أحمد»: نريد سيارة على وجه السرعة، جاء صوت العميل: عندما تضع السماعة، سوف تكون السيارة قد تحركت اليكم، وسوف تقف على بعد عشرة أمتار من المقر، انها تحمل رقم (٩٧) وسوف تكون جاهزة ومعدة بكل لوازم المطاردة والتعمية.

شكره ،أحمد، ،ثم نقل ما حدث الى الشياطين الذين تحركوا بسرعة ، وبعد بضع دقائق ، كانوا بأخذون طريقهم الى خارج المقر، وعندما وقفوا على الرصيف نظروا فى الاتجاهين ، وكانت هناك سيارة استطاعوا أن يقرأوا رقمها ، ويسرعة كانوا يقفزون داخلها ، وينطلقون الى فيللا ، جاكسون ، .

كانت الحركة قد هدأت فى مدينة ،هوستن، ولذلك فقد انطلقت السيارة بسرعة كبيرة حتى أصبحوا خارج المدينة، لم يكن أحد منهم يتحدث.

غير أن ،فهد، قطع الصمت قائلا: انهم سوف يستخدمون النهر.

لم يرد أحد منهم بسرعة إلا أن ،أحمد، رفع سماعة اللاسلكى الموجود داخل السيارة، ثم تحدث الى عميل رقم ،صفر، ، الذى أخبره أن هناك لنشا يقف على بعد نصف كيلو من فيللا ، جاكسون، ، وأنه سوف يوجهه اليكترونيا، بحيث يقف بالقرب من الفيئلا، ثم أعطاه الموجة التى يستطيع بها أن يستدعى اللنش، وقتما يريد.

وضع ،أحمد، السماعة ونقل للشياطين ، مضمون الموار الذى دار مع العميل .. كان الطريق خاليا ، والليل مظلم تماما ، ولذلك ، فإن ،باسم، رفع سرعة السيارة إلى أقصى سرعة.

إلا أنه فجأة خرجت سيارة من أحد جانبى الطريق، واعترضت سيارة الشياطين، حتى أن باسم، اضطر أن ينحرف يسارا بعيدا عن السيارة، الا أن السيارة الأخرى كانت قد

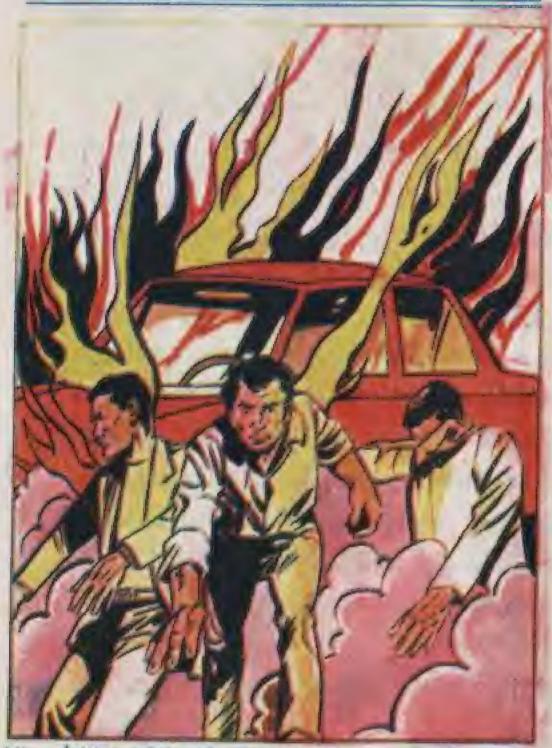

لم تمض دقيقة حتى كانت السيارة مشتعلة بكاملها إلا أن رجالها قد استطاعوا أن يقفزوا منها .

انطلقت في أعقاب سيارة الشياطين مرة أخرى، وكأن الأرض قد انشقت عن سيارة ثانية، خرجت من أحد جانبي الطريق. وبدأت المطاردة بين سيارة الشياطين، والسيارتين الأخريين.

قال ، أحمد، لـ ، باسم، : اعطنى مكانك ..

تبادل ،أحمد، و،باسم، مكانيهما، وكانت السيارتان الأخريان، واحدة حمراء، والأخرى سوداء.. وقد اندفعت السيارة الحمراء حتى اقتربت من سيارة الشياطين، ثم تجاوزتها حتى أصبحت متجاورة معها تماما، ثم حاولت أن تصطدم بها، إلا أن وأحمد، خفض السرعة فجأة، فانحرفت السيارة الحمراء حتى أصبحت أمام ، أحمد، ، الذي ضغط أحد أزرار السيارة فخرجت قذيفة استقرت في منتصف السيارة تعاما، حتى أنه لم تعض دقيقة حتى كانت السيارة مشتعلة بكاملها، إلا أن رجالها، قد استطاعوا أن يقفروا منها.

ضغط ،أحمد، زرا آخر، فانطلق دخان

كثيف، أخفى سيارة الشياطين التى كانت منطلقة بأقصى سرعة، ومنع السيارة السوداء من أن تجد اية فرصة لتلمق بهم، غير أن فهد، قال: يجب أن نتخلص من السيارة الأخرى إنها في النهاية سوف تعطلنا.

ضغط ، فهد، زرا جانبيا فانفتح مؤهر السيارة السوداء السيارة، وظهر من خلالها السيارة السوداء وسعب ، فهد، بندقية من جانب السيارة ثم أحكم الهدف، وأطلق طلقة استقرت في محرك السيارة، فاشتعلت فيها النيران، وشاهدها ، فهد، وهي تنقلب أكثر من مرة ثم تستقر في أحد الحقول الممتدة على جانبي الطريق.

استمر الشياطين في طريقهم، ومن يعيد ظهرت أضواء خافتة متناثرة، وكأنها وضعت بلا حساب، قال «باسم»: إننا نقترب من الفيللا!

«رشید»: اقترح أن نستخدم النهر، بدلا من سور الحدیقة.

استخدم ،أحمد، الموجة اللاسلكية التى

عرفها من عميل رقم ، صفر، ، وعندما اقتربوا من الشاطىء بجوار سور الفيللا. كان اللنش قد وقف أمامهم تماما.

دخل ،أحمد، بالسيارة بين الأعشاب العالية حتى اختفت. فنزلوا سريعا إلى النهر.. وكان الطريق وعرا، إلا أنهم، برشاقة استطاعوا أن يصلوا إلى اللنش، الذي كان صوت محركة يأتيهم هادنا ناعما.. جلس ،رشيد، إلى عجلة القيادة، وانطلق في اتجاه الفيللا، كان الهدوء يسيطر على كل شيء حتى أن الشياطين لم يروا أحدا في الحديقة.. فجأة، اضيئت أنوار يروا أحدا في الحديقة.. فجأة، اضيئت أنوار على عن حد، قيما نظل على الفيللا وكانت الأضواء تصدر

عن حجرة ما تطل على النهر.. قال ، فهد، : هل هي حجرة ، جاكسون، ؟

، رشيد،: اقترح أن ينزل اثنان اليها!

اباسم : يستطيع الحمد أن يتصل

ب جاكسون، تليفونيا، ريما كان هناك شيء!

ظل احمد صامتا يفكر الا أن تفكيره لم يستمر فقد ظهرت بين الأعشاب التي نبتت على ضفة النهر حركة ما. منه الحركة الحذرة.

قال : فهد : يبدو أنهما حارسا الحديقة .

قال ،أحمد،: نعم، لكن هناك شيئا ما . . داخل أعشاب النهر، يبدو أنهم ينتظرون شيئا ما!

بدأ صوت الحارسين يظهر، فقال أحدهما: - إنها ضرية صعبة تلك التى تلقاها السيد «جاكسون».

رد الآخر: انها لن تقضى عليه، صحيح ان المبلغ المفقود كان كبيرا، إلا أن السيد يملك الكثير كما أنه شريك مع هذا العربى في الصفقة.

الأول: هل تظن ان السيد «بوار» بعيدا عن تلك العملية!

الثانى: بالطبع السيد ، بوار، أمين جدا مع سيدى، ولا أظن أنه يلجأ الى مثل هذا العمل!

الأول: إنه وحده الذي كان يعرف أن السيد مجاكسون، سوف يسحب أموالا من البنك؟ الثاني: الله وحده يعلم الحقيقة!



## المفامرة تنتهي

أنصت الشياطين لتلك الحركة التى ظهرت بين الأعشاب كانت حركة حذرة.

فجأة ظهر شبحان آتيا من خلف الفيللا، أخذ الشبحان يقتريان، كاتا يمشيان في هدوء، وكأنهما يقومان بجولة، أضاء أحدهما بطارية، كشفت عن بعض الحشائش أمامهما واستمرا لبضع دقائق، لم يكن الصوت يصل كاملا إلى الشياطين.

ظل الشبحان يقتريان من ضفة النهر، بينما ظلت البطارية مضاءة، واختفيا خلف بعض النباتات، قريبا من ذلك المكان الذي صدرت

صمت الحارسان، وصمت معهما كل شيء، حتى تلك الحركة التي ظهرت من قبل، لم تحدث مرة أخرى.

قال ، رشيد، : أظن أننا يجب أن نفعل شيئا . .

والآن أفضل من أى وقت آخر.

، أحمد، : معك حق يجب أن نتصرف بسرعة إن الوقت الآن في صالحنا فعلا!

فجأة، اضيئت حجرة فى الدور العلوى، ثم فتحت النافذة وظهر السيد ، جاكسون، فوقف قليلا، ثم صاح: ، بدوان، هل أنت مستيقظ؟

رد أحد الحارسين: نعم ياسيدى، إنتى هنا في الحديقة.

، چاكسون، : هل أنت وحدك ؟

، بدوان، : لا ياسيدى ، إن معى ، چاك ، .

مرت لعظة صمت ثم قال ، جاكسون ، : إننى آت اليكما ، إن النوم ، أصبح عملة صعبة بالنسبة لى .

أغلق ، جاكسون، النافذة، فاختفى، وظهر شبح الحارسين بأخذان طريقهما إلى الفيئلا، وما أن ابتعدا قليلا، حتى جاء صوت هامس

من مكان قريب، يبدو أننا سوف ننتظر طويلا، أو أننا سنضطر الى ارتكاب جريمة.

ويلغة الأيدى تعدث الشياطين: لقد تأكدت المسألة، وأن المبلغ موجود هنا، وعلينا أن ننتظر نعن أيضا.

اضيئت بعض أنوار الصديقة، ثم ظهر «جاكسون»، وخلفه كان يسير «هوايت» وأخذ الجميع مكانهم قريبا من النهر.

قال ، جاكسون، : إن البرودة بدأت تزحف مع توغل الليل . . ويبدو أننى لن استطيع أن أسهر معكم كشيرا، بالرغم من أننى لا استطيع النوم!.

قال ، بدوان ؛ يستطيع سيدى أن يجلس في المكتب ، حيث نكون قريبين منه !

و جاكسون، : فكرة طيبة !

اتجهوا الى حجرة المكتب التى تقع فى المديقة ، حيث كان الشياطين مع «جاكسون، فى بداية الليل، وعندما دخل «جاكسون» تحرك اللنش الصغير، مقتربا من الشاطىء، ثم قفز عدد من الرجال فى خفة ، وأخذوا طريقهم الى

شجرة ورد، وتوقفوا...

كان الشياطن يراقبون مايحدث، وهم ينتظرون اللحظة المناسبة.. وانحنى الرجال، حتى لم يعد يظهر منهم شيء.

قال ، باسم، : لقد بدأوا.

مرت ربع ساعة، ثم ظهرت قامة الرجال وبدأوا الحركة وكان واضحا انهم بحملون حقيبتين، وفي لمح البصر، كان الشياطين يقفزون الى الشاطيء، ويتحركون بسرعة في اتجاه الرجال، وكانت المواجهة.

توقف الرجال ينظرون مشدوهين إلى الشياطين، إلا أن الشياطين لم يتوقفوا، فقد طار «رشيد» في الهواء وأصبح بين الرجال، وهو يصبح صيحة مدوية، جعلتهم يفقدون القدرة على التصرف.. في نفس اللحظة ضرب أقرب الرجال إليه، إلا أن آخر كان يحمل احدى الحقيبتين، فضريه بها فوق ظهره، وقبل أن يفكر الرجل في ضربه مرة أخرى كان «باسم»

قد ضربه، وبينما هو يطير فى الهواء، ترنح الرجل، الا أنه ألقى بالحقيبة فى اتجاه اللنش وهناك كان رجل يتلقفها..

صاح الحمد : اللنش!

كانت الحقيبة الأخرى قد طارت فى الهواء إلى اللنش الصغير أيضا وفى لمح البصر، كان اللنش الصغير يطير فوق سطح الماء مبتعدا عن المكان.

انقسم الشياطين إلى قسمين: ،رشيد، و،باسم، و،فهد، على الشاطىء و،أحمد، و،عثمان، في اللنش الذي أعده عميل رقم ،صفر،.

كان «جاكسون» والحارسان، قد اقتربا بسرعة بعد أن سمعوا الأصوات، في نفس الوقت الذي كانت تدور فيه المعركة كانت الأضواء قليلة، حتى أن «جاكسون» صاح:

- موايت، اضيء الحديقة!

ولم یک بنتهی من جملته، حتی کانت

الحديقة تسبح فى الضوء، ورأى الجميع معركة رانعة، كان ، فهد، يمسك بذراع أحدهم ثم يدور به دورة كاملة، وينام على الأرض، ثم يضريه بقدميه ضربة دائرية، جعلته يطير فى الهواء.

فى نفس اللحظة، كان «باسم، قد تراجع إثر ضرية قوية من أحدهم، لكنه بسرعة استرد توازنه ثم اندفع كالسهم ليضريه ضرية جعلته يصرخ من الألم.

اشترك الحارسان مع الشياطين في معركة الحديقة، في نفس اللحظة كانت هناك مطاردة بين لنش اللصوص ولنش الشياطين.. وكان اللنش الصغير قد اقترب من الشاطىء وخلفه لنش الشياطين، وعلى الشاطىء كانت تمتد غابة كثيفة، وفكر فيها ،أحمد، يسرعة، انها يمكن أن تبتلع اللصوص والملايين.

فعندما وصل اللنش الى الشاطىء، قفز اللصوص ثم أسرعوا الى الغابة، وفى نفس الوقت كان لنش الشياطين لم يصل بعد. كان

الظلام كثيفا فأضاء «أحمد» كشافا قويا فى مقدمة اللنش، فكشف امامه حركة اللصوص على الشاطىء.

أخرج ، عثمان، مسدسه، ثم صوب طلقة أصابت إحدى الحقائب، فوقعت من يد حاملها، ووصل لنش الشياطين، فأسرع ،أحمد، و، عثمان، بعد أن ثبتا اللنش بواسطة الحبال، وترك الكشاف مضاء، وكان الشياطين قد اختفوا.

همس ، عثمان ، : هل أطلق قنبلة اضاءة ؟! رد ،أحمد ،: نيس الآن!

تقدما في حذر، لم يكن هناك صوت، لكن فجأة كان أحدهم ينزل كالصاعقة فوق عثمان، الذي وقع به على الأرض، بينما كان آخر قد ضرب ،أحمد، ضربة قوية جعلته يقع من المفاجأة، إلا أنه استعاد توازنه بسرعة، لكن أحدا من الرجال لم يظهر. أخرج قنبلة إضاءة، ثم قذف بها إلى أعلى، مسدساتكما .

رد الحمد على الفور: وأنتم أيضا وسوف أعد ثلاثة، ثم تلقى مسدساتنا جميعا!!

بدأ ،أحمد، العد واحد - اثنان - ثلاثة ، وألقوا جميعا مسدساتهم.

قال الرجل: تقدما.

فكر ،أحمد، لحظة، ثم بدأ يتقدم هو و،عثمان، .. كانا يتقدمان في ثقة حتى بطمئن اللصوص، وعندما أصبحوا جميعا في مواجهة واحدة، ولايقصل بينهم سوى متران فقط، قال الرجل: سوف ألقى لكما بالمبلغ.

فتح الرجل احدى الحقيبتين، ثم أخذ يلقى للمائحة، الارم الأوراق المائية، إلا أن طلقة دوت في الصمت، كان مصدرها الرجل الذي أصابه عثمان، والذي كان لايزال ممدا على الأرض، وفي لحظة كان عثمان، ملقى على الأرض متفاديا الطلقة.

وقال ، أحمد، : ليس هذا اتفاقنا!

فانفجرت القنبلة ورأى المعداد اربعة من اللصوص وقد انكمشوا مختفيين الأأن النضوء جعلهم يؤخذون لحظة من المفاجأة بعدها أخرج أحدهم مسدسه إلا أن اعتمان كان أسرع منه في اطلاق الرصاص، فأصاب يده وسقط على الأرض لم يتحرك اللصوص من مكانهم كانوا مأخوذين بينما كانت قنبلة الاضاءة تأخذ طريقها إلى الأرض في بطء شديد.

صاح أحدهم: ماذا تريدان؟

فكر الحمد، قليلا ثم قال: لنا نصيب في المبلغ!

صمت الرجل قليلا ثم قال: كم تريدان؟!. رد ، أحمد، : تريد نصفه.

الرجل: هذا كثير! سوف تعطيكما ريع مليون، هل توافقان؟

فكر ،أحمد، قليلا ثم قال: نصف!

مرت دقيقة وقال الرجل بعدها: إذن ألقيا

نظر الرجل الى حامل المسدس وصرخ فيه:

وقف الرجل، ولايزال مسدسه في يده، فصرخ فيه مرة أخرى: إلق المسدس.

ألقى الرجل مسدسه، وفي نفس اللحظة كان عثمان، يقفز كثعبان. طار في الهواء ثم ضرب رجلين فاصطدما بالآخرين، وترنح الجميع، فكانت هذه فرصة لوضع النهاية.

طار ،أحمد، في الهواء ويضرية مزدوجة كان أثنان يدوران، ثم اصطدما بالشجرة، بينما كان ،عثمان، قد حصل على مسدس الرجل، ووقف يقول: لاداع لأى حركة!

كان الرجال ممددين على الأرض، وفي جهد قام ثلاثة منهم، بينما كانت الحقيبة المفتوحة قد بعثرت محتوياتها فوق الحشائش.

لفت نظر ،أحمد، بقع من الضوء تتحرك بين الأشجار بينما استسلم الرجال، وتقدم ،عثمان، من الرجل الراقد على الأرض في حذر، كان

منكمشا على نفسه، وهزه «عثمان». بطرف حذائه، فانقلب إلى الاتجاه الآخر إلا أنه فى لحظة سريعة كان يلتف بجسمه ليضرب «عثمان» فى ساقيه غير أن «عثمان» كان حذرا تماما فقفز فى الهواء، وكانت هذه فرصة أمام الآخرين.

ولكن ،أحمد، كان يفكر جيدا فيما سوف يقدمون عليه، وما أن تحركوا حتى كانت الحقيبة المغلقة ، تطير في الهواء ، مصطدمة بأحدهم ، بعد أن رفعها ،أحمد، بسرعة بطرف قدمه ، إلى يده ثم قذفها في اتجاه الرجل . اما الآخرين فقد أسرعا بالهرب .

أخرج ،أحمد، حبلا من جيبه وأخذ يوثق الرجل الراقد على الأرض، وهو يقول: اتركهما يهريان، إن ،بوار، يمكن أن يأتي بهما.

كان ، عثمان، قد تمسك بالآخر، واقترب منه ، أحمد، بينما كان نداء يتردد في الغابة ، مصاحبا بقع الضوء، لقد كان نداء الشياطين . .



قال أحمد مبتسما: لقد أخطأ السيد بوار عندما ظهر في الفيلم، لقد كان يقف في خلفية المنظر، هو وآخر.

عرف ،أحمد، أنه ،فهد، ، وظل في مكانه هو و،عثمان، بعد أن ردد نفس النداء.

وعندما ظهر ،فهد، و،باسم، و،رشید، کان الرجال جمیعا مقبوضا علیهم، ورجال الشرطة یسوقونهم أمامهم.. وبین الرجال لمح ،أحمد، بوار، یسیر منکس الرأس.

ركب الجميع اللنش الى حيث الفيللا، حيث كان اجاكسون، يقف فى انتظار الجميع، وعندما وصلوا كانت ابتسامة عريضة تملأ وجه اجاكسون، الذى اقترب من احمد، قائلا: إننى لا ادرى ماذا يمكن أن أقول!

رد ،أحمد، مبتسما: لقد أخطأ السيد ،بوار، عندما ظهر في الفيلم، لقد كان يقف في خلفية المنظر، هو وآخر!.

رد ضابط الشرطة: لقد اكتشفنا أن رجال العصابة، قد انضموا مؤخرا لمجموعة الفيلم، واشتغلوا كعمال، بارشاد من ،بوار، الذي يعرف كل شيء عن السيد ،جاكسون،!

دعاهم ، جاكسون، لتناول الشاى الساخن،

## المغامرة القادمة قلعةالرعب

عالم الكيمياء أصيب في رأسه فتحول إلى رجل عصابات.

سيل من الرصاص ينطلق من مدافع رشاشة مطر غزير، وسيارة بلا فرامل، وصراع فوق الجيل.

الشياطين الـ ١٣ في صراع مع عصابة عالمية .. من الذي سينتصر؟! اقر التفاصيل في المفامرة القادمة.

٥ سيتمبر ١٩٩٦

فقد كانت برودة الجو قد بدأت تزداد بينما كان رجال الشرطة يسوقون افراد العصابة الى خارج الفيللا وفوق المكتب كانت الملايين مرصوصة، وكأنها تعلن عن نفسها.

عندما انتهى الشاي، استأذن الشياطين، وبرغم أن : جاكسون، قد حاول استضافتهم الليلة، إلا أن احمد، قال: سوف تكون لنا زيارة خاصة ، فلدينا غدا .. مهمة أخرى! .

ركب الشياطين سيارتهم، وانطلقوا بينما كانت أضواء الفجر تأخذ طريقها الى الوجود.

ابتسم ،عثمان، وقال: اننا دائما على موعد، مع بداية يوم جديد!.

وما أن انتهى من جملته، حتى كانت هناك رسالة تلقاها اأحمد، القد كانت من رقم اصفر تقول: نعم، انتم دائما على موعد، ان اجتماعنا غدا.. عند الفجر.. فهناك مهمة عاجلة!.

نظر الشياطين الى بعضهم، وضحكوا، لقد نظر السياطين الى الله المعامرة أخرى . انتهوا من معامرة ، ليبدأوا معامرة أخرى .

## ٥ سبتمبر/أيلول ١٩٩٦







أحمد



فر منفر الرغيم العامض لذى لايفوف خشفته اعد



أثناء تصوير فيلم لدأنتونى كوين، صرف دجاكسون، ثلاثة ملايين دولار، عندما وصل المصعد إلى الأرض، كان «جاكسون» فاقد الوعى والملايين. هل توصل الشياطين الـ١٣ إلى الجناة؛ اقرأ التفاصيل داخل العدد.



هذه المغامرة